وكانت في الدالملاد جعول لرجل منه بولم من الدالملاد جعول لرجل منه بولم من الدالم المديره وفامنا منافئ ولوثلنه ايام سنوورا غيرال اماه د كانبرستًا عنوج المعامنة خلاليوبولت علايم عليه فالراه ؟ فلافعًا صدامان شايرالم صلاف المنافقة المصالح يوه كد نو زمينه وبهرون واكدونا لاامات كنين ولما كاخارجين مرضال رودونا الفضالنا والاربيون وخرجا بعد ثلثه أشهر في والحقينية من السكندرية كانت سيحة شنت في المالخزره وكانت علىها علامة النوم والتلب الساولة سالديد فكناما انتلنه ايام ودرنام ف وطعئا المدنية راغيون وبعديوم واغد هتبنانا بتع المندن وليوم وصرتا ال وطيا لوش دينة الطالب فاصابا مُناك اخور فطلبوا النافا فناعنهم تبعة ايام وعيديه انطلننا المدوسه الطاشع المنى النرف ال

فالدس كانواب درون سيون الاول ويعمروا المالم والباقع عبروه وعالالواج وعلعيد الأخوم التنينة ورج فيوا بالمعيم الارض به ومربعدد لك استجرنا ال لمرتع تلك الجزيره تدع ملطيد موالبوترا لديز كانواسكانا فيعا اظهر والدينا دحة جزيله واضربوا نازا ودعونا باحعنا المصطكالط الحثير والبرد الذكان فيل ولتركش مرالتش ووضعه على لناره فنحت مها افعي مز بغزران النارفينشت بده وظاراها البركر معلقه فيدم جعسكوا ينولون لعَلْ مَذا الرُجلُ فَنَالَ فِلمَا عَلِمَ الْحِنَّ لَرِيدُعَ فَ ورو العندل النعما يوامًا بولت فاشاربيه وطرح الانعَين مَتَ النَّارِ وَلَمْ يُصِيبُ مَتَّى ﴿ وَقَدِكَا لَا لِمُ رَبِّطُنُولَ إِنَّهُ مَنْ مُناعِنهِ سِهِ وَكِن مِيَّا عَلْ لا وَمِن عَلَا النَّظِرُو، وقَاطُولًا ورُّاوَانَةُ لِمُصِينُهُ شَيْحَتِي عَيْرُوا كلامْهُم وَقَالُوا انَّهُ الاه ؟